

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

#### AL-HUWAYYIK

SAFHAH MIN TARIKH MISR



صفحة من تاريخ مصر

بقلم

الياس طنوس الحويك



طبع عَلَى نفقة الهدى لمنشئه نعوم مكرزك \* نيويرك سنة ١٩١٤ Al-Hoda, Publishing House, 81 West St., New York, U. S. A.

Digitized by COOSIC

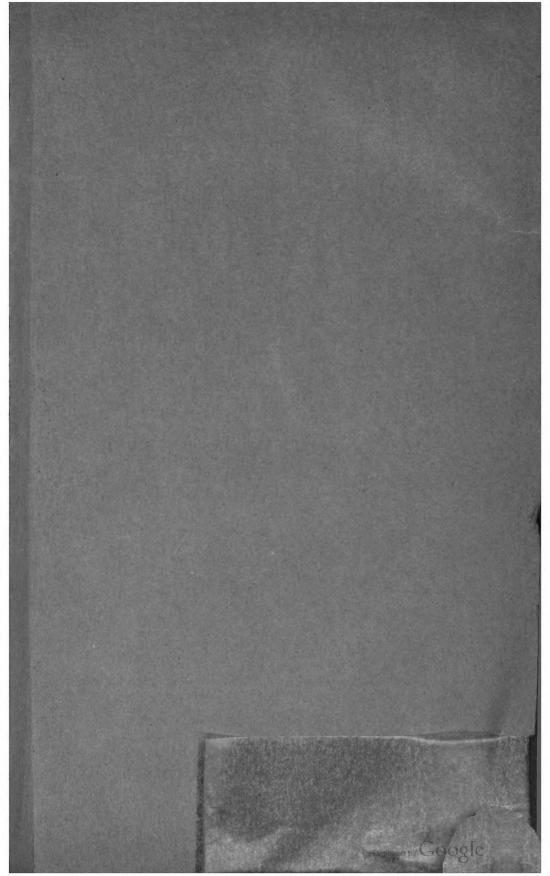



بقلم

الياس طنوس انحوّيك



ظبع عَلَى نفقة الهدى لمنشئه نعوم مكرزك \* نيويرك سنة ١٩١٤ Al-Hoda, Publishing House, 81 West St., New York, U. S. A.



## بیان صغیر

جرت ادارة الهدى منذ انشائهاعلى طريقة خاصة بها ان تطبع على نفقتها كل كتاب مفيد للادباء والاديبات الذين يضحون في سبيل الوطنية والتهذيب والتربية العالية ما لا يستطيعاو لا يريد غيرهم تضحيت وغرض الادارة من ذلك تنشيط الاداب وخدمة الشعب بخدمة الممتازين من ادبائه الذين يجودون بما لديهم اذ يكون الاغنياء والعظماء ضانين الا بالادعاء وشاحين الا بالخيلاء وفي ذلك دليل على از الاصلاح لا يجيء على ايدي اكثر المثرين والمتفوقين بل على همم الافراد الذين « ينظرون ويشعرون ويضحون» المثرين والمتفوقين بل على همم الافراد الذين « ينظرون ويشعرون الدين وربما كان افيد وافضل واجرا الكتابات ما ينشره المهاجرون الدين مزقوا البراقع عن عيونهم ليخدموا بها المتخلفين الذين لا يزال اكثرهم عاصبا عينيه بالخلق من الاغترار والمخرقة في الاعتبار بين مجد رث ووظيفة نخرها العث ومن اخلص للمبادئ وكان للاداب والاصلاح كفوا الخلصناله

**نع**وم مکرزل

#### (RECAP)

2271 .40153 .379 Digitized by Google



## بیان صغیر

جرت ادارة الهدى منذ انشائهاعلى طريقة خاصة بها ان تطبع على نفقتها كل كتاب مفيد للادباء والاديب تالذين يضحون في سبيل الوطنية والتهذيب والتربية العالية ما لا يستطيع او لا يريد غيرهم تضحيت وغرض الإدارة من ذلك تنشيط الإداب وخدمة الشعب بغدمة الممتازين من ادبائه الذين يجودون بما لديهم اذ يكون الاغنياءوالعظماء ضانين الا بالادعاء وشاحين الاً" بالخيلاء وفي ذلك دليل على ازالاصلاح لا يجيء على ايسدي اكثر المثرين والمتفوقين بل على همم الافرادالذين « ينظرون ويشعرون ويضحون» وربعا كان افيد وافضل واجرأ الكتابات ما ينشره المهاجرون السدين مزقوا البراقع عن عيونهم ليخدموا بهاالمتخلفين الذين لا يزال اكثرهم عاصبا عينيه بالخلق من الاغترار والمخرقة في الاعتبار بين مجد رث ووظيفة تخرها العث. ومن اخلص للمبادىءوكانلادابوالاصلاح كفوءااخلصناله

## (RECAP)

.40 bio 3 by Google



محمد علي باشا

# -1= مصر والمسألة الشرقية -ممدعلي-

منذ فرن من الزمان تحولت انظار الفاتحين ودهاة السياسة الى القطر المصري فجعلوا يعنون بامره ويبحثون عما يوليه عمرانا ورقيا ويعتسر هذا القطر مركزا طبيعيا للعالم القديموبابا لطرق البحر الكبرى ومفتاحا لحميع الطواريء في انحاء بلاد الهندولا يخفي ان اهمية موقع ذلك القطر تفوق اهمية موقع القسطنطينية ولم ينت هذاالامر دهاقنة السياسةواساطين انحكومات الاوروبية فقد كانت مصرفي النصف الاول من القرن المنقضي عقدة المسائلة الشرقية وان نابوليون بونابرت الذي استنزف المجهود لتضييق دائرة انكلترا وطوارئها وتصييرها اثرابعد عين فتح ارض الفراعنة مبتغيا تدمير التجارة الانكليزية في الهند وماعتم ان ادخل اليها مدنية جديدة في مدة قصيرة • فمصر المبحوث عن ماضيها ومستقبلها ونظامها الطبيعي والاجتماعي وحاصلاتها وحاجاتها ومواردها ابصرتامامها فى اثناء اقامة الفرنساويين فيها عصر اقبال لم تكن قد شاهدته منذقرون عديدة • ومن الغريب ان ذلك انعمل العظيم الذي باشره الفرنسويونووضعوه موضع الاجراء كان عقيمالهم فقد اتاحت الاقدار با نالصحراء التي فشتهاعظام الجنود الفرنساويين وزرعت

فيه بذور التمدن تقع غنيمة باردةلرجل مكدوني من سوقة الناس قيض له ان يجنى ما زرعه غيره

ولد محمد على في قواله من اعمال الروملي وطن الاسكندر ذي القرنين وقد كان يذكر ذلك في عنفوان عظمته متباهيا به بقوله غير مرة « وانا ايضا مكدوني » وكان يسر ايضا بان يقول انه ابصر النور في نفس السنة التي ابصره فيها نابوليون بونابرت اي سنة ١٧٦٩ ولكن لا يوجد شيء راهن يثبت صحة هذا الزعم الذي كان يفتخر به ذلك الجندي الذي ساعده الحظ على بلوغ ذلك المقام الرفيع ، فلا شيء اصعب من معرفة عمر التركي الا معرفة عمر الالباني فالمواليد في تلك الاقاليم لا يشتهاادني مستند حقيقي وكثيرا ما يعلقونها على ذكرى حادث مهم راسخ في اذهان القوم ، فيقول الشرقي « ولدت في السنة التي توفي فيها فلان » او « ولدت في السنة التي توفي فيها فلان » او « ولدت في السنة التي توفي فيها فلان » وهلم جرا

وتوفي والد محمد علي حين كان هذا الغلام ناعم الظفر ولكن ساق اليه القدر تاجرا مرسيليا يقال له الموسيو ليون فلما وقعت عين هذا التاجر على محمد علي وشاهد فيه ما شاهده من النجابة والنباهة مال اليه بجملته واحبه محبة الوالد لولده وأوحى اليه حب فرنسا والميل الى انتجارة فانشا محمد على حانوتا وضع فيه تبغا وقضى ايام شبيبته في مزاولة بيع التبغ

ولما جند الباب العالي فيلقا من الالبانيين في قواله ليسيره الى مصر لمقاتلة الفرنساويين كان محمد علي من جملة اولئك الالبانيين وقد امتازعن رفاقه في معركة ابي قير سنة ١٧٩٩ فكوفى على بسالت برتبة يوزباشي لا ينبغي ان ينسب مثل ذلك التقدم الى الحظ في بلاد مثل البلاد العثمانية لئلا يبهم على الناس فهم والبلاد التي من جملة مبادى اهلها هذا المبدأ الفلسفي «حين يمنح الله منصبا يمنح في الوقت عينه الاهلية اللازمة للنهوض باعبائه » يرقد الواحدمن سكانها صعلوكا مسكينا وينهض قائدا هماما

وبعد خروج الفرنساويين والانكليز من مصر تنازعت القطر المصري قوتان قوة المماليك الذين لم يكونوا يفترون عن رفع اعلام العصيان وقوة الباب العالي الموافقة من اربعة الاف الباني بينهم محمد علي باشا ولم يكن ذلك الداهية الالباني يني عن القاء الخلاف بين الاتراك والماليك خادما كلا من الفريقين بالتناوب رغبة في اضعاف بعضهم بواسطة البعض الاخر غير مغفل عن استمالة خدمة الدين والشعب اليه وكان حاكم مصر في ذلك العهد يدعى محمد خسرو باشا و فاستأنف مواقعة المماليك الخاضعين لزعيميهم الكبيرين عثمان البرديسي ومحمد الالفي وانكسرت جنوده في لزعيميهم الكبيرين عثمان البرديسي ومحمد الالفي وانكسرت جنوده في واستدعاه اليه ليقتص منه ويهلكه جاعلااياه عبرة ظاهرة فعرف محمد علي ما واستدعاه اليه ليقتص منه ويهلكه جاعلااياه عبرة ظاهرة فعرف محمد علي ما وزحف معه على محمد خسرو باشافحاص الم في دمياط وساقوه اسيرا الى العاصمة وكان ذلك سنة ١٨٠٣

ويبتدىء من هــذا اليوم نفوذمحمد علي السياسي وارسل البــاب العالي حــاكما اخر لمصر اسمــه علي الجزائرلي فانتقض عليه الجند وجرعه كأس الحمام

ولما خلا للمماليك الجو واستنبلهم الامر واستأثروا بالسلطة عبثت بهم يد الشقاق كان محمد علي يحرش كل فريق على الاخر فاضطر الالفي الى الانسحاب الى مصر العليا واكره البرديسي الى مغادرة العاصمة وقلجرى ذلك سنة ١٨٠٤ وكان محمد علي باستناده الى الشعب والايمة قد اصبح صاحب الامر والنهي في مصر السفلي وكان بوسعه منذ ذلك الحين لو شاء ذلك ان يقبض بيده على ازمة الاحكام في القطر المصري برمته ولكنه حاذر ان يعرض منزلته التي لم تكن بعد قدرسخت اركانها وتوطعت دعائمها لعداوة المماليك الهائجين عليه والمتوخين هلاكه وسخط المولى الاعظم الذي ساق اليه الاهانة باحتقاره شخصية نوابه والغض من كرامتهم

وحمله الدهاء على ان يجعل سلطته مستذرية بكنف السلطة الشرعية فسعى لتنصيب خورشيد باشا حاكم الاسكندرية حاكما لجميع القطر المصري ولتنصيبه نائبا له وكان ذلك التنصيب الذي جرى برضى الباب العالي ممهدا في وجه محمد علي السبيل للوصول الى الغاية التي يطمح اليها بصره و تطمع بها نفسه اي الارتقاء من الدرجة التي هو فيها اي درجة السوقة الى مقام يضاهي مقام الملوك دون ان يكون له من سند غير شدة صريعته وقوة ارادته و توقد نهيته



#### -4-

# خديوية محمد علي — طمع الانكليز بمصر — الفتك بالماليك — حرب العربية

وكان لخورشيد باشا سلطة وهميةفثار عليه الالبانيون بحجـة تقــاضي مرتباتهم المتأخرة واما محمد علىفانمنزلته في البلاد كانت امنع منعقاب انجو فكان يشن الاغارة على الماليكمبتغيا بذلك استمالة الشعب ولاسيما خدمة الدين اليه فانهم لم يكونواينترون عن التظلم منهم وكان له في القسطنطينية انصار يتفانون في تبييض صحيفته لدي الباب العالى واستمطار النعم عليه من سماء العرش الاسنى • وتوهم خورشيد باشا انــه يستطيع التماص من الالبانيين بترخيصه لهم بالعودة الى مواطنهم في اوروبا فتظاهر محمدعلى بالامتثال لرغبة الحاكم ولكن لم يكد نبأ اقتراب رحيله يستفيض حتى قنقت الخواطر واضطربت الافكاروقام رجال الدين واعيان القاهرة يقيمون النكير على ارتحال محمد على ورجالهومما جعلهم يتظاهرون بحدة في ذلك الامر اعتبارهم اعتراضهم على مثل تلك الامور ظلا للحقوق الوطنية • وحدث في اثناء ذلك الحين ان جنوْدخورشيد باشا الاتراك المتأخرةرواتمهم اغاروا على المدبنة ونهوها فاستاءالشعب والابمة من عملهم هذا استباء شديدا وعقدوا الاجتماعات فعقدت الخناص على طرد خورشيد باشا من بين ظهرانيهم والقاء مقاليد الخديوية بين يدي محمد على • ففي بداالأمر

اظهر رغبته عما كانوا يقدمونه اليه ولم يذعن لارادتهم الا بمشقة كبرى وكان في الوقت عينه يسعى سرا مع انصاره في القسطنطينية للتزلف الى الباب العالمي واستمالته اليه فنجحوا في مهمتهم ونالوا منه تنصيب محمد على حاكمه على مصر اجابة لرغبة الشعب المصري وانعم عليه ما عدا الخديوية بلقب باشا فاصبح الموت والحياة بين شفتيه وكان ذلك في ٩ تموز سنة ١٨٠٥

واصبح محمد على باشا حاكمااكبر لبلاد مصر التي لم يكن اصحاب الغايات يفتأون عن تنازعها لاستدرارخيراتها واهتضام حقوق سكانها وكان محمد علي من اشد الطامعين بالخديوية دهاء وحنكة وتغريرا بالنفس ولم يكد يستتب له الامر بعد اللتيا والتي حتى تألبت عليه جميع المطامع فتصالح محمد الالفي وخورشيد باشا وعرض لدى الباب العالى خضوعه ووعد بمساعدته لخلع محمد على والتنكيل به وكان رجال سفارة انكلترا في القسطنطينية يعضدون الالفي مكافأة له على ميلهائيهم وخدمته مصالح بلادهم اذ كان قد وعد بان يفتح ابواب جميع الثغورالمصرية في وجه الانكليز فنشب الباب العالى في الاحبولة المنصوبة له وبهرتعينيه الهدايا الفاخرة المقدمة اليه وبادر الى انفاذ قبطان باشا او رئيس الاساطيل الاكبر الى مصر لاعادة الماليك الى ماضي سيادتهم ولترميم ما تداعى من صرح نفوذهم وكانمن مهمته ايضا تطهير البلاد المصرية منعيث الالبانيين بعرضه على محمد على باشا الانتقال الى ولاية سالونيك فابدى محمد على باشاهذه المرة ايضا انهراغب في الامتثال لامر الباب العالى ولكن الايمة والعساكر والمماليك الذين من حزب البرديسي اعترضوا على مزايلتهالقطر المصري وطلبوا ابقاءه فيه وتلخل المسيو دروفتي قنصل فرنسا في تلكالقضيةفاوصىالاميرال التركى والسفير

الفرنساويخيرا بمحمد علي باشاواوعزائي خمسة وعشرين فرنساويا كانوا متقيدين بخدمة الالفي ان يهجروامراكزهم وفي اخر الامر صار الباب العالي يعتقد ان الماليك منقسمون على بعضهم ولا يرجى منفعة من وراء الاعتماد عليهم فحينئذ صدر فرمان جديد يثبت محمد على باشا في الخديوية في مقابل هدية قدمها وكلفته سبعة ملايين ونصف مليون من الفرنكات

بعد مدة قصيرة حضرت الوفاة البرديسي والالفي زعيمي الماليك فتخرمتها المنية سنة ١٨٠٧ وكان الانكليز الذين اصابوا في البوسفور فشلا محقرا يريدون رتق ما انفتق من بردة مجدهم بنيلهم بعض المرافق في مصر فعالجوا ان يستولوا بالقوة على ماكان الالهي قد وعدهم بان يمنحهم اياه وانزل الاسطول الانكليزي سبعة الى ثهانية الاف مقاتل الى البربقيادة فرازر واحتل انقسم الاكبر منهم ثغر الاسكندرية لما كان قد جرى بينهم وبين حاكم تلك المدينة من الاتفاق في ١٧ اذار سنة ١٨٠٧ وحمل الطيش قسما من جيش الانكليز على التوغل في اسواق مدينة رشيد الضيقة فاهلكتهم عن بكرة ابيهم عصابة من الالبانيين في ٢١ اذار وارسل محمد علي باشا مائة جمعة من جاجم اولئك الانكليز الى القاهرة فزينوا بها محلة الرملية ولما السكندرية على ان يركب البحر منهادون ان يترك اسيرا واحدا من رجاله في حوزة محمد على باشا وقد ركب متن مراكبه في ١٤ ايلول

دخلت بلاد مصر في ولاية محمد علي باشا ولكن كانت تعوزه الوسائل للتمتع بسلطته بسلام تقر بهعيناه ففي الداخل شعب ابهظته اثقال

المضوائب وجيش شعاره النهب والسلب ومبدأه العصيان والتمرد على كلذي سلطة وقتال دائم مع المماليكومريديهم وفي الخارج سياسة الباب العالى المنية على الحسد والضعف فاذا شاهدته مغلوبا الجهزت عليه واذا رائته منتصرا دبرت له المهالك سرا ويمكن القول بوجيز الكلام انه كان يرى حواليه خصومات قوية وبغضا شديدا دون ان تبلغ منهوتوهي جلده وتثبطه عن المسير في الجادة التي انتهت به الى غاية المجدوالفخار وجعلته ينشىء مملكة مستقلة وكان اول امر بدا ً به لتذليل المصاعب التي تعترضه في طريقه كسر شوكة الماليك الا انه لم يجسر على مواثبتهم جهارا بل عمل سرا على اهلاكهم ليتسنى له ضربهم بتلكالضربةالتي طمست رسومهم وعفت اثارهم فاوعز الى بعض اشياعه ان يكتبوا الى المماليك بان فريقا من الجنود الاتراك ينتظرونهم في القاهرة ليساعدوهم على شق عصا الطاعة ورفع علم العصيان فاسرع بعضهم الى القاهرة ونشبوا فىالحبالة المنصوبة لهم ثم انه اضطر الى اهـــلاك جنوده انفسهـــم وتولى امرالمحافظة بنفسه على عـــاصمته فكان يجول ليلا ونهارا وهو متنكر فيالشوارع والملاهي والمحلات العمومية ويسلم للخفراء الذين كانوا يتبعونه عن كثب كـل من يجنح عن الطريقـة المثلى وكثيرا ما كان يعاقب بيده من يجدهم في حالة الخطاء

وقصارى الكلام ان الشعب قدرله شدة صريمته حق قدرها فكان لهمن وراء ذلك انصار عديدون وما عتمت سلطته ان اصبحت راسخة الاركان فنظر اليها الباب العالي بمقلة التحفظوصمم على اقامة العقبات في طريقه والقاء الجنادل في سبيله

وكان في نجد طريقة تدعى الوهابيين انشأها منذ خمسين سنة الشيخ عبد

الوهابوسماهاباسمه ولم يكن اصحاب الك الطريقة يعتقدون الا بنص القرآن دون سواه وينبذون الحديث وجميع الشروط والتقاليد وانتقال السلطة في سلالة النبي محمد وتطرقوا بذلك الى انكار سلطة السلطان واستولى الوهابيون على الحجاز واليمن وكادوا يستولون على الشام وبغداد فاغتنم الباب العالي الفرصة من خروج تلك الاقوام عليه وعزم على اضعاف محمد على بايعازه اليه مقاتلة الوهابيين واخضاعهم وفامر السلطان محمود الثاني خديوي مصر بالشخوص الى العربية لمحاربة الثائرين واستخلاص مكة والمدينة من ايديهم فلم يتردد محمد على باشا في تلبية طلب السلطان مولاه ولم ترعه تلك فلم يتردد محمد على باشا في تلبية طلب السلطان مولاه ولم ترعه تلك الحرب التي تقتضي كثيرا من الرجال والاموال بل رائى في تلك الحرب المعرب التي تقتضي كثيرا من الرجال والاموال بل رائى في تلك الحرب السابا جديدة تزيد سطوته وثروته

ولم يكن يثبطه عن مباشرة الحملة والزحف على الوهابيين سوى امرواحد فان المماليك كانوا قد ضموا متفرق شملهم وجعلوا يعيثون فسادا في ارض مصر ويترصدون من محمد على باشاغفلة ليدخلوا العاصمة ويستعيدوا ماضي مجدهم فلهم يستصوب الخهديوي الانطلاق بجيشه وترك المماليك وراءه مخافة ان يجروا امورا تسوء عقباها وحينت فكر في امر التملص منهم بالجري على المنهاج الذي جرى عليه السلطان محمود الشاني حين نكب الانكشارية نكبة ابادتهم عن بكرة ابيهما

وفي اول اذار سنة ١٨١١عيت اسرة الالفي الى قلعة القاهرة لتشهد حفلة تقليد طوسن ابن الخديوي قيادة الحملة على العربية فلم يسعها نبذ تلك الدعوة التي عدتها التفاريا وانعطاف ولاسيما لان تلك الاسرة كانت منذ مدة قصيرة قد ذالت بعض العوارف الغرارة

وكاناولئك الفرسان الذينوصفهم بونابرت بكونهم افضل الفرسان في العالم يسيرون على الطريق الموحدي الى القاعة بين جدران تكثر فيها المرامي فترجلوا امام السراي وادخلهم الحجاب على انخديوي في مجلسه وبينا الماليك يودعون لينصر فوا دنا احد ضباط القصر من ضابط فرقة فرنساوية كانت باقية مع العساكر المصرية وجذب طرف ردائه هامسا في اذنه بان يظل مكانه فامتثل لتلك الاشارة وحذا رجاله حذوه وبعد بضع دقائق سمع صوت مدفع تلته عيارات نارية عديدة وفان الماليك لم يكادوايتوغلون في المرالضيق حتى ابصروا الابواب تغلق خلفهم وشاهدوا من وراء المرامي بنادق الالبانيين الطويلة وكانت مذبحة هائلة لم ينج منها سوى مملوك واحد ونجا الفرنساويون من الردي بفضل محمد على باشا وميله اليهم كمامر بيانه

وفي اليوم عينه والساعة نفسهادبحوا الماليك الاخرين في شوارع القاهرة وفي المدن الاخرى وبرية الصعيد والذلتا واضطر الذين نجوا منهم الى الالتجاء الى الصحراء وهكذاانقرض اولئك الفرسان الذين كانوا يستنزفون منذ القرن الثالث عشرموارد القطر المصري ويقذفون الذعر على افئدة سكانه واما محمد على باشا فانه لطخ بردة سمعته بعمل فظيع تتبرأ منه الانسانية ويظل مدى الدهر يذكر فلايشكر

ولما زال ما كان محمد على باشايخشاه سيرت البعوث الى العربية · وكانت الحرب مع الوهابيين طويلة الاجل محفوفة بالمصاعب والمتالف . يتعاقب فيه النصر والفشل على كلمن الفريقين وقد دفع اليائس والبائس الوهابيين الى مقاتلة المصريين قتالا احبوا معه الموت فاضطر ابراهيم باشا ثاني انجال الخديوي الى موافاة اخيه طوسن ونجدته وزحف محمد على باشا

ذاته على الحجاز واستغرقت تلك الحملة ست سنوات اجرى فيها الجيش المصري اعمالا حربية غريبة تدل على الشجاعة والاقدام والصبر على الشدائد وقد هلك منه خلق كثير وفي اخرالامر تمكن ابراهيم باشا من الاستيلاء على درجة عاصمة سلطنة الوهابيين الجديدة وتدميرها وتدويخ انصار تلك الطريقة لواستخلاص المدينتين المقدستين من ايديهم وتأمين طريق الحج وكافأ السلطان محمود الثاني ابراهيم باشا على ما تيه العظيمة بمنحة اياه لقبوالي مكة وكان ذلك سنة ١٨١٨



#### - W-

## فتح السودان

وكانت بلاد العربية قد التهمت نخبة جنود المصريين في اثناء الحرب المار بيانها ولم تعد البلاد التي فقدت خيرة رجالها ونضبت منها موارد الرزق قادرة على ترميم ما تداعى من صرح مجدها ورتق ما تفتق من مطارف سوء ددها والاستعاضة عما قضى عليها الدهر بفقده فحول الخديوي انظاره الى الاقاليم الجنوبية سعيا وراء موارد جديدة

وكانت الغاية التي يرمي اليهامحمد علي باشا في بعثمة السودان الاجهاز على من بقي من المماليك اللاجئين الى بلادالنوبة والاستيلاء على الهم سوق من اسواق العبيد في العالم الاسلامي واحتكار مناجم الذهب في جبال الحبشة وكان محمد على باشاينوي الزحف على مملكة سنار على ضفاف النيل الازرق المتوفر فيها وجود المناجم الذهبية والرجال الاشداء

وبوشرت تلك الحملة سنة ١٨١٩ وسنة ١٨٢٤ قبل حرب اليونان بمدة قصيرة ولكن الحوادث المعاصرة لهاحولت الانظار عنها فلم يكترث لها الملاءالسياسي اكتراثايذ كروالسودانالشرقي اوالسودان المصري هوعبارة عن تلك الاراضي الفسيحة الممتدة من حدود مصر الجنوبية الى بحيرات البرت وفكتوريا نيانزا ومن البحر الاحمر الى الصحراء ودارفور • وهو القسم الذي في وادي النيل بين ينابيعه والشلال الاول وكانت الخطة التي توخاها المصريون المسير في

وادي النيل وهو الطريق الوحيد الذي فيه ماء واخذ الضفة اليسرى التي تقيها من هجمات الاعداء صحراء ليبيا المنبسطة غربي سلسلة الجبال الممتدة عند الشاطئء

وفي ١٨ تموز سنة ١٨٢٠ تجرك جيش الحملة وفوامه اربعة الاف مقاتل ومشي بقيادة اسماعيل باشا ثالث انجال النخديوي ولم يكن لاسماعيل سوى اثنتين وعشرين سنة من العمر فركب المشاة متن السفن الشراعية وصعدوا بها النيل وسار الفرسان على الشاطئ يقطعون مراحل قصيرة حتى بلغوا الشلال الثاني الذي يدعى شلال وادي حلفا عند حدود مصر الجنوبية وكان وصولهم اليه بعد خروجهم من مصر بشهرين ونصف

وتوغل جيش الحملة في النوبةوهي بلاد مجهولة قاحلة التربة قليلة المياه يهلك الناس فيها من العطش وهي التي التهمت في خالي الحين جيش كمبيز برمته وهذا الاقليم يمتد محاذيا ضفة النهر اليسرى فسارت البعثة فيه وقد لقيت في اثناء مسيرها مشقات كثيرة وعند مرور الاسطول بالشلالين الثالث والرابع فقد شطرا من سفائنه وبعد ثلاثة اسايي عوصلت العساكر المصرية الى دنكله مجتازة بلاد النوبة السفلي دون ان تثبطها عن التقدم تلك المصاعب التي تصدت لها في طريقها وهناك عثرت على المماليك الذين فروا من المقاهرة ونجوا من المذبحة الهائلة التي جرت فيها وانتهت الى كورتي وهي الطرف الجنوبي للمنعطف الكبير الذي على شكل الحرف كالافرنجي الممتد نحو اربعائة كيلو متر لنهر النيل ولقي السمعيل باشا في ذلك المكان مقاومة شديدة من الشيخية وهي قبيلة من قبائل العرب استوطنت منذ ستمائة سنة جنوبي دنكله في ارض مبلغ طولها نحوا من ثلاثين فرسخا وبعد وقعتين متواليتين

ظفر بها المصريون بفضل سلاحهم الجديد دخل اسمعيل باشا كورتي وهي التي يسميها هيرودوطس نباط التي غزاها الرومانيون وحينئذ صحت عزيمة قائد الجيش المصري على البقاء في كورتي لانتظار النجدات ووصول الاسطول و تحققه ما كان من ميل القبائل المجاورة فضرب خيامه في ظاهر البلدة على مقربة من الشلال الرابع وقضى فيها اربعة اشهر

و في ٢٠ شباط سنة ١٨٢١ استا نف الجيش المصري زحفه موغلا في بلاد اقل قحولة من بلاد النوبة • وهي المنطقة الثانية من المناطق الثلاث المحيطة بافريقيا وهذه المنطقة تسمى منطقة الاعشاب العالية وموقعها بين المنطقة الاولى التي تكثر فيها الرمال المحرقة والمنطقة الثالثة المتوفرة فيها نباتات الخط الاستوائى الناضرة

وفي ٥ اذار وصل اسمعيل باشاالي بربر بعد اجتيازه مجاهل بيوضه على الطريق التي تسير عليها القوافل من النيل المتوسط الى البحر الاحمر ٠ وجاء نيمير سلطان شندي وادى له الخضوع فاستقبله القائد المصري ببرودة واستعلاء فكان ذلك الاستقبال مدعاة لاضرام نيران حقد في قلب السلطان الافريقي بدت نتائحه الهائلة فيما بعد

وفي ٢٤ ايار انتهى اسمعيل باشاالى ام درمان قرب ملتقى النيلين وكان يقصد ان يعبر النيل الاييض من ذلك الموضع وقد اخره ذلك الامر الشاق اربعة ايام فنز ليين النيلين على لسان من الارض مسطح يدعى رأس الخرطوم ولم تكن العين تقع على ادنى قرية او ادنى منزل في الموضع الذي انشئت فيه فيما بعد عاصمة السودان المصري وكان اسماعيل باشا قد وصل بجيشه ألى مملكة سنار المعتبرة ما بين النهرين الافريقية فان النيلين الابيض والازرق

يكتنفانها بتعاريجهما ومنعطفا تهماوسقطت تلك المملكة المنيعة في ايدي المصريين غنيمة باردة دون ان تكلفهم ادنى معركة ودون ان تسفك في سبيلها قطرة واحدة من الدم وفي ١٢ حزيران دخل اسمعيل باشا عاصمة مملكة سناردخول الفاتح

وقال احد كتبة الفرنسيس فيعرض الكلام عن تلك الحوادث ما أتى

« اذا وجد في التاريخ اكتشافات مسلحة سلمية او حدث بعض الاعمال الخطيرة التي تستطاع مقابلتها من جهةالجرأة والنجاح باعمال كورتز وبيزار فما ذلك الا الحرب التي جرتسنتي ١٨٢٠ و ١٨٢١ وافتتح في اثنائها اقليم تبلغ مساحته اربعائة فرسخ دونان يلقى الفاتحون في اثناء مسيرهم من تصدى لهم تصديا جديا ولم يقتض اكثر من سنة توسيع دائرة السلطة المصرية في بلاد تقع في اربع عشرة درجة وتمتد من الشلال الاول حتى حدود غالاس »

وبينا اسمعيل باشا ورجاله يستولون على مملكة سنار كان محمد بك صهر الخديوي المعروف باسم الدفترداريفصل عن مصر في مفتتح سنة ١٨٢١ بجيش قوامه اربعة اوخمسة الاف مقاتل مجتازا به بلاد النوبة وكان يسير جنوبي دنكله الهي مخالفة للجهة السائر اليها اسمعيه لماشا فتوغل في الصحراء الجنوبية الغربية ميما كردوفان وهي بلاد مسطحة كثيرة الجفاف على شكل مربع الاضلاع تمتد على ضفة النيل الغربية وكانت نتيجة هذه الحملة انتصار المصريين في باراواستملاكهم تلك البلاد الموازية مساحتها نحوا من ٢٥٠ الف كيلومتر مربع

وقد قيل في الامثال « دوامالحال من المحال » فــان الحظ قلب للمصريين فجائة ظهر المجن فحين كان اسماعيل باشا يائسر في مملكة ستار بالمصريين وَباء شديد الوطاءة وخيم المغبة اها كمنهم في شهرين من الزمان ١٥٠٠ نفس وخف ابراهيم باشا الىسنار لنجدة اخيه فكان وصولـه اليها في ٢٢ تشرين الاول سنــة ١٨٢١ومعه فيلق من الجنود البواسل فاتفق مع اخيه على توسيع نطاق النخاسةولكنه ما عتم ان اصيب بالوباء • ولما تماثل انقلب راجعا الى مصر بعد ان ترك قيادة رجاله بيد طوسن بكو كانت كم الاقدار في ريق الامر مهادنة لاسمعيل باشا فصعد في النيل الازرق حتى بلغ وادي طومات التي فيها المناجمالشهيرة قبلة اماتل محمد على باشا وغاية امانيه ومطمح انظاره ٠ اجل ان التبر كانموجودا في تلك المناجم ولكنه لميكن وفيرا ولـم يجن اسمعيل بـاشا منالاعمال التي باشرها في تلك المناجم ثمارا كثيرة الا انه استعاض عن النضار بالرقيق وما مكث اولئك العبيد ان هبت رياح الجرأة في صدورهم فجعلوا يتحفزون للقيام علىالمصريين والدفاع عن حياضهم ولم يعد اسمعيل باشا يرى له بدا من العودة الى سنار فعاد اليها واضطره التعب واليائسالي الطلب من ابيه ان يا ذن له بالرجوع الى مصر فاجاب والده سوء له

وبينا اسمعيل باشا قافل الى مصرمر في طريقه ببلاد السلطان نيمير الانف الذكر فتقاضاه دفع جزية مقدارها مائة وعشرة الاف فرنك وضربه على وجه بقصبة التبغ متوعدا اياه بان يرفعه على الخازوق ان هو تأخر عن تأدية ذلك المبلغ فشعر سلطان شندي بان الكيل قد طفح وحدث في الليلة

التالية ان الامير المصري اقام وليمنة فلم تمكن سورة الخمرة ذلك الامير ورجاله من روعية رجال شندي ينضدون خفية حول معرس المصريين كوما من العلف و بعد هنيهة من الزمان اضرمت النار في تلك الكوم فائدلع لسانها الى جميع الجهات في وقت واحد واندفع اسمعيل باشا وجلساءوه مبتغين الفرار من النار المحيطة بهم من كل جانب وما كادوا يجتازون نطاق اللهيب المحرق حتى ابصروا نطاقا ثانيا من الحراب والوجوه القبيحة فهجم عليهم رجال شندي وجرعوهم كوءوس الحام مترعة الى اصبارها وفي الوقت عينه مالواعلى سائر المصرين وعفوا اتنارهم

ولم يكن هلاك ذلك الاميرالمصري الشاب ليفقد مصر البلاد التي غزاها بالعساكر المصرية فوكل محمدعلي باشا امر الانتقام لنجله المأسوف عليه الى صهره الملقب بالدفتردار فاتح بلاد كردوفان وكان من امرالانتقام الذي انزله صهر الخديوي باهل شندي على شكل فظيع لم يسبق له نظير ان القوم في بلاد النوبة حتى بلاد سناررفعوا اعلام العصيان وهبوا هبوبالنار من سنة الكرى

واتى الدفتردار مظالم تشيب من هولها الاطفال ويتناقل ذكرها الخلف عن السلف ولم يبق من مدينة شندي العامرة سوى اطلال تغمرها غدران الدم وقد تمكن السياح الذين انتجعوا السودان في السنة التالية وما يليها من روءية عدد كبير من الناس الذين افرغ عليهم الدفتردار كوءوس الحمام • فهذا اذناه مصلومتان وذاك عيناه مقلوعتان وذلك انفه مجدوع وغيره لسانه مقطوع وسواه اسنانه محطمة • • • وهذه المرة فتحت السودان فتحا حقيقيا ومع ان هذه البلاد متصلة بالقطر المصري بالوحدة الجغرافية

فقد انفصات عنه منذ الفي سنة اي منذ تضعضع اركان سلطنة الفراعنة الواسعة الارجاء . وقد اضاف محمد علي باشاالي جميع القابه لقب الغازي واوشك بواسطة تدخله في بلاد الاغارقة ان يرفع القطر المصري الى درجة الممالك العظمى





ابراهيم باشا المصري

#### -4-

## حرب المورة = الخلاف بين محمدعلي باشا والسلطان

### محمود الثاني

وفي م فتتح سنة ١٨٢٤ كان ثوار الاغريقيين ظافرين في كل ناحية في البحر بواسطة الحراقات وفي البربواسطة النجوع والعطش اللذين اضطرا الحاميات المحاصرة الى التسليم فلم يتردد السلطان محمود الثاني في امر استنجاد خديوي مصر وانعم عليه بولاية المورة مفوضااليه امر فتحها وحينئذ صاح احد وزراء محمد علي باشا قائلا « فلينزع الله التيجان عن روءوس ملوك الارض طرا ويضعها على مفرقك لانها تخصك فانت بونابرت افريقيا »ولم تكن هذه هي المرة الاولى التي استنجد فيها السلطان عامله الشديد البائس فان حسن باشا صهر محمد علي باشا كان قبل ذلك الحين بسنتين قداعاد مياه السكينة الى مجاريها في جزيرة باشا كان قبل ذلك الحين بسنتين قداعاد مياه السكينة الى مجاريها في جزيرة كري توالجاء العصاة الى الاخلاد الى الطاعة

واستفرغ محمد على باشا كل مجهوده لارضاء السلطان مولاه لانه كان يعتبر تلك المهمة شرفا عظيما لهولاسرته ويرى امامه سبيلا مفتوحا للتنكيل بقراصين اليونان الذين كانواقد غزوا مياه مصر وعاثوا فيها فسادا

وقبل ان تستكمل معدات الحملة ويصير الزحف مستطاعا نفذ صبر محمد علي باشا فــامر قسما مــن الاسطول بالاقلاع بثلاثة الاف الباني لمباشرة تلك الحرب التي كان ميالا بجملته الى اضرام مواقدها فانطلقت السفن ميممة جزيرة كاكسوس واستولت عليها ليل اليوم التاسع عشر من شهر حزيران وفي

٣تموز استولىخسرو باشا قائدالاسطولالعثماني على ابصارا

وكان لسقوط تينك الجزيرتين المعتبرتين حصنا منيعا للقراعيين يتعذر على الاستيلاء عليهما رنة ابتهاج في قلوب المصريين والالبانيين المحتشدين في ثغر الاسكندرية وعددهم سبعة عشر الفا لمشاطرة اخوانهم القتال في المعارك الدائرة فيها رحي الحمام

وفي ١٠ تموز سنة ١٨٢٤ جرت في عرض البحر سفائن الاسطول المصري بقيادة ابراهيم باشا الذي فعل في بلاد العربية افعالا جعلت اسمه فيها مرهوبا وبعد معاركة الريح الشمالية العنيفة مدة اربعة وعشرين يوما تمكن بطل مصر من الوصول الى خليج مقري والقاء المراسي فيه • وفي اول ايلول اجتمع بخسرو باشا في ميناء بودرون وبعد ان الحق به مياولي قائد الاسطول الاغريقي الاكبر خسارة جسيمة ومع ماكان الشتاء يتهدده ببرده القارس استطاع ابرهيم باشا ان يصعدالي البر في مودون جنوبي المورة وكان صعوده اليها في ٢٤ شباط سنة ١٨٢٥ وقد تمم بذلك الامر نذراكان قد نذره في الاسكندرية منذ ثانية اشهر وهو الا يطا اليابسة باخمصيه الا عند سواحل المورة

وكان النصر محالفا للمصريين في بدء الامر فظفروا بالاغريقيين في مواقع ومناوشات عديدة حتى توهموا ان بلاد الاغارقة ستدخل برمتها في حوزتهم ولكن ما لبشت الاقداران هبت لمناوا تهم وافقدتهم الثمار التي كانوا يعللون نفوسهم باجتنائها من تلك الحملة التي كلفتهم كثيرا من الجنود والاموال ففي ٢٠ تشرين الاول سنة ١٨٢٧ نكب المصريون نكبة اليمة بفقد اسطولهم في نافاران ثم ان البعثة الفرنساوية التي تولى قيادتها الجنرال مَيزون اضطرت ابراهيم باشا ورجاله الى الانسحاب من بلاد اليونان والخروج منها خروجا نهائيا

والعودة الى بلادهم

وفي ٩ تشرين الاول سنة ١٨٢٨دخل ابراهيم باشا ثغر الاسكندرية بعد ان تغيب عنه اكثر من ثلاث سنوات

ويزعم بعضهم ان البعثة الفرنسويةالتي سيرت الى المورة لم تكن في واقع الحال سوى حيلة لجا اليها المسيودروفتي قنصل فرنسا في الاسكندرية ومالاء عليها محمد علي باشا والسبب في ذلك هو ان الخديوي كان محتاجا الى الصلح لتنظيم جيشه وترميم ماليته وكان الشعب المصري قد صار الى حالة يرثى لها من جراء ثقل الضرائب التي ابهظته وفقدانه عددا كبيرا من ابنائه الذين هلكوا في الحروب المتوالية ولكن لما اعلنت الحرب بين روسيا وتركيا لم يسع محمد علي باشا ان ينسحب من القتال مخليا المورة دون ان يتعرض لانقضاض صواعق سخط السلطان مولاه على رأسه واستياء الامة الاسلامية منه ومن ثم اضطر الى التظاهر بانه انسحب مكرهاولم يكن من غاية للبعثة الفرنسوية الى المورة الا ايجاد عدر كاف لخروج ابراهيم باشا من بلاد اليونان وسكوت الدولة العثمانية عن تقاعده عن نجدتها ومساعدتها

ولم يكن ذلك العذر كافيا لتبرئة ساحة محمد علي باشا في القسطنطينية مع ما بذله من التحفظ للتظاهر باستياء شديد لعدم تمكنه من نجدة مولاه السلطان فصار الباب العالي ينظر اليه بطرف الريبة وشعر الخديوي بتنكر القسطنطينية عليه وسقوط نفوذه فيهاو كانت حملة المورة قد جعلته ينفق عشرين مليونا من الفرنكات ويفقد قسامهما من جيشهو كل اسطوله الذي تحطم وهاك في نافاران فالتمس لنجله ابرهيم ولاية الشام مكافأة له على خدمه فرفض التماسه هذا وانعم على ابرهيم باشا بولاية جزيرة كريت فكانت تلك

تضرسلطته اكثر مما تنفعها فحينئذاستا محمد علي باشا من رفض السلطان ما كان قد التمسه منهوابي ان يو دي اليه الاتاوة السنوية المضروبة على مصرمدعيا بان الحرب الاخيرة قد استنزفت كلما كان لديه من المال فلم يتجرأ السلطان محمود الثاني على معاملة عامله بالعنف لانه كان في ذل كالحين قد وقع وثيقة ادرنه المجحفة بحقوق السلطنة وكان ايضا يرفع الصوت محتجا على فتح الفرنساويين لبلاد الجزائر

ولم يقف الخديوي الهابة في صدره رياح المطامع عند حدود ذلك العمل السدال على طموح بصره الى الاستقلال بل مال الى احتلال سوريا لاعتباره استملاكها امرا ضروريالتوطيداركان سلطته في مصر وتامين مستقبله فيها • ولقي لديه حجة مكنته من غزوها فان والي عكا ابى ان يرد اليه ستسة الاف فلاح مصري هربوا من السخرة

وسنة ۱۸۳۱ زحف ابراهیمباشابجیش مصري علی بلاد الشام ففتح غزة ویافاوحاصر عکا وبعد ستة اشهرسلمت له تلكالمدینة فدخلها ظافراوکان دخول الیها فی ۲۷ ایار سنة ۱۸۳۲

ودخل الجيش التركي سورياليطرد ابرهيم باشامنها ولكنهذاالاخير هزمه في حمص بحملته عليه حملةصادقة بالسيوف والحراب وكانت خسارة المصريين في تلك الحملة مائة وجنديين وخسارة الاتراك خمسة الاف مقاتل وذخائر كثيرة وقد فتح ذلك النصرانباهر في وجه المصريين ابواب ولايتي حلب وسوريا وانكسر جيش اخرللاتراك في قونيه قوامه ستون الف محارب انكسارا حقيقيا

وَلمَا ضَافَتَ الْحِيلُ في وَجِهِ السَّلطَانُمُّحمود الثَّاني وَاعياه امر عامَّله وَخاف

من استفحال شأنه طلب من روسيا تدخلها في المسألة فبادره القيصر الى سوق الجيوش الى القسطنطينية و كان الاميرال روسان قد نصب سفيرا لفرنسا في القسطنطينية في اثناء ذلك الحين وفوض اليه ان يبذل الوسع لتخليص السلطان من حماية روسيا ومن الحملة المصرية فلتي امامه مشقة كبرى وصعوبة عظمى فعالج ان يهول على محمد علي باشا ليحمله على الاكتفاء بالامتيازات التي يمنخه اياها السلطان ولما لم يصب مبتغاه انضم الى سفير انكلترا موءملا ان يقنع محمودا بقبول انشروط التي يقترحها الخديوي وكان الاسطول الروسي قد دخل البوسفور فرضي السلطان محمود الشاني بان يمنح الحديوي مطالبه وثبته بموجب وثيقة كوطاهيه في حكومة مصر والحجاز وكريت وترك له كل سوريا ولابنه ابرهيم باشا ولاية ادنه وعلى هذاالوجه انقضى الشطر الاول من هذا الخلاف فكان الربح فيه للخديوي وقد جرى ذلك الاتفاق في ١٢ ايار سنة ١٨٣٣

وكانت وثيقة كوطاهيه مجحفة بحقوق السلطنة ومحقرة لمقامها ولذلك لم تكن من الوثائق المتينة الاركان وكان الخديوي من جهة اخرى وقت ما اصبح ولي الامر والنهي بشكل نهائي ثابت في القطرين السوري والمصري يبتغي ان يجعل الولاية وراثية في اسرته تنتقل من السلف الى الخلف وان ينشىء سلالة تشبه سلائل الملوك جاريا على نفس المنهاج الذي جرى عليه نابوليون بونابرت وكان محمد على باشا داهية في السياسة فاغتنم الفرصة من الاستياء الناجم في لندن وباريس عن عقد وثيقة انكيار سكيلاسي واقترح على انكلترا وفرنسا والنمسا ان يعترفن به سلطان امستقلا وكان ممكنا ان يكون ذلك الاقتراح سببا لاضرام نار حرب اوروبية عمومية فارتعدت فرائص اولئك الدول

الثلاث عند افتكارهن بامكان حدوث تلك الحرب الطاحنة الهائلة ونبذن طلب الخديوي نبذ النواة فلم تخر عزائم محمد علي باشا لدن احباط مساعيه هذه المرة وعالج ان يصيب بالحيلة ما لم يكن قادرا ان يصيبه بالقوة ان محمد علي باشا كان يعلم ان للنساء على السلطان محمود الثاني تأثيرا شديدا فارسل الى القسطنطينية بمهمة فوق العادة زهراء الحسناء ايم ابنه اسمعيل فهذه المرة لم يكن للاغواء شأن يذكر عند السلطان محمود الثاني لان بغضه كان يفوق غرامه ولم تتمكن زهراء الحسناء من امتلاك فوءاده والتصرف به كيف شاءت وكانت الحرب التي اوقفت الدول الاوروبية رحاها منذ سنة ١٨٣٣ موشكة ان تعود وكان السلطان محمود الثاني هذه المرة البادىء بشهر الحرب فان عاماه لم يكن منذ تسع سنوات قددفع له الجزية السنوية

وصدر امرالسلطان محمود الثاني الى حافظ باشا قائد انجيش التركي بان يعبر نهرالفرات وكان يريد معاقبة محمدعلي باشا ونجله ابراهيم باشا لتمردها عليه ولكن ابراهيم باشا بمعاونة الميرالاي سيف الفرنساوي مزق شمل الجيش التركي في معركة هائلة امام اسوار مدينة نصيب في ٢٤ حزيران سنة ١٨٣٩ وقتل منه مقتلة عظيمة واصاب غنيمة وافرة وكان يستطيع هذه الدفعة ايضا ان يدمر السلطنة العثمانية ويدخلها في خبر كان ويينا هو يهم باجتياز مضايق جبال طوروس اوقفه اليوزباشي كابيه حاجب المشير سول الفرنساوي واعدا اياه بان فرنس تساعده على الحصول على كل مايا مل نيله بقوة جنوده المظفرة وفي اول تموز لفظ السلطان محمود الثاني انفاسه المعدودة وقد انهكته معاقرة الخمرة والمتاعب الناشئة عن قلى لا تخمد ناره وخلفه ابنه عبد المجيد وله من العمر سبع عشرة سنة صعد السلطان عبد المجيدعلى

سرير السلطنة في احوال حرجة للغاية فقد كانت السلطنة مستهدفة لسهام مخاطر تتوعد كيانها وكان احمد فيضي باشا اميرال الاسطول التركي مقربا من السلطان محمود الثاني فلما استوفى مولاه بخته من هذه الدنيا خشي ان يتغير عليه قلب خليفته فيفصله من منصبه فخرج بالاسطول من البوسفور وابحر به الى الاسكندرية ليسلمه الى الخديوي وحينئذ تحقق محمد علي باشا ان مستقبله مضمون وانه يستطيع ان ينال من السلطان كل ما كانت نفسه طامعة به وابصاره طامحة اليه وقد اسعده الحظبان يكون السلطان الجديد عاجزا عن مقاومته ومحاربته فعرض عليه السلطان عبد المجيد ان يتوارث اعقابه الحكم في القطرين المصري والسوري وكان من امر تدخل الدول الاوروبية العظمى في الخلاف الطارىء بين السلطان وعامله ان المسائلة التركية المصرية اصبحت المخلاف الوروبية



#### \_0-

#### تدخل الدول الاوروبية = اذلال الخديوي

وكانت فرنسا قد صممت على توقيف محمد على بـاشا في نصف الطريق السائر فيها الى غاية الانتصارمع محافظتها على موالاتها له واما انكلترا التي كانت تحسد فرنسا على مااصابتهمن النفوذ في البحر المتوسط وفي القطر المصري فقد جاهرت بوجوب المحافظةعلى كيان تركيا والتصدي لكل من تحدثه النفس بتجزئتها واضعافها وعمدبالمرستن وزير خارجية انكلترا وداهية سياستها الى اجراء بعض الميفاوضات في ذلك الشائن رجاء ان يبلغ امنيتهوينتهي الى متوخاه • ففى مفتتح الامر اقترح على وزارة سول وجوب الاتحاد في العمل منعا لتدَخل روسيا في شوءون تركيا الداخلية ثم انــه تمكن في ٢٧ حزيران سنة ١٨٣٩ من اقناع الدول الاوروبية الخمس العظمي بوضع مذكرة اجماعية تثبت اتحادهم وعزمهم علىالتدخل في حوادث السلطنة العثمانية وبعد ذلك سعى للتقرب من روسيافاغتنم القيصر نقولا تلك الفرصةلاخماد ثهيب عواطفه العدائية نحو الحكومةالفرنساوية وكان يعلم من جهة اخرى ان خديوي مصر يمكنه اذا ما ظهر على مولاه السلطان ان يصير خصما اشدباسا من السلطان ذاته

وانفذ غيزو سفيرا الى لندرة ليقنع الحكومة الانكليزية بوجوب المحافظة على الوفاق المعقود منذ عشر سنوات بين الدولتين الدستوريتين اللتين في

غربي اوروبا ولكنهمعما بذله من الجهد لقضاء تلك اللبانة لم يدرك الوطر المروم وعقدت انكلتراوروسيا والنمساوبروسياعلى غير معرفة منه في ١٨٤٠ وتيقة لندرة وغايتها حصر سلطة محمد علي باشا في ولاية القطر المصري ١٨٤٠ التي يتوارثها اعقابه فيما بعده وفي ادارة قسم من القطر السوري مدى حياته وارجاع جزيرة كريت وفتوحه الاخرى الى الدولة العثمانية وقد امهل عشرة ايام لاجراء منطوق ذلك القرار ولما ابي الاذعان لما اتفقت عليه كلمة الدول الاربع المشار اليهن ابحر الاسطول الانكليزي بقيادة الاميرال نابيا الى الميا السورية واطلق قنابله على ثغري بيروت وعكا

وكانت فرنسا تنظر الى تلك الاعمال والاستياء الشديد بالغ منها لانفراد الدول الاربع عنها وتصرفهن على هواهن بامور تهمها جدا وهن غير مكترثات لها فتأثر الرائي العام الفرنساوي من تلك الامور وكان الشعب بجملته يعيل الى الحرب للانتقام لكرامته ممن حاولوا الغض منها ونظم الشعراء القصائد الحماسية الرنانة التي دوى صداها في جميع انحاء فرنساحتى ان الجميع كانوا يتغنون بالابيات التي نظم عقدها الشاعر المطبوع الفرد دي موسه ومطلعها « لقد شاهدنا غير مرة رينكم الالماني » فإن اعداء فرنساالذين اعلنوا الخصومة سنتي ١٩٩٧ و ١٨١٥ هبوا من رقدتهم يتهددون البلاد الفرنساوية بالدمار والويل ولم تغفل الحكومة الفرنساوية نفسها عن التذرع بجميع الذرائع الضامنة لها الدفاع عن ذمارها والذود عن حياضها فدعت جميع الجنود لان يكونوا على اهبة الانطلاق الى الروع وعززت اسطولها وحصنت مدينة باريس ولكنها كانت في الوقت عينه تعلم ان الاعتدال والتوءدة امران ضروريان للبلاد فاستقدمت اسطول البحر المتوسط من سالامين الى طولون

مخافة ان يطرأ امر لا يكون في الحسبان و تجنبا لحدوث مشاكل تو ودي الى حرب طاحنة والعياذ بالله و ودقال احد الوزراء «كثيرا ما يحدث ان المدافع تنطلق من نفسها » ونصحت الحكومة الفرنساوية لمحمد على باشا ان يدعن لقرار الدول وجاهرت بمذكرة نشرتها في ٨ تشرين الاول انها لا تتدخل في الشو ون الحاضرة الا عند مهاجمة الدول لمصر ومحاربتها واختلس الباب العالمي تلك الفرصة و تظاهر الدول بالانتصار له واصدرا امرا عاليا بحرمان محمد على جميع امتيازاته الممنوحة له قبلا

ولما الفي محمد على باشا ذاتهمنفردا ورائى انه لا نصير له ولا معين اضطر الى الاذعان لمقتضيات حالتهالمحفوفة بالقنوط وفي ٢٧ تشرين الثاني وقع وثيقة يعترف بها بانه يكتفي بولاية مصر على ان تكون وراثية في سلالته وقد قضت عليه الاحوال بان يلجأ الى الدول اللواتي اذللنه ويستنجد بهن ليلتمسن له العفو والرضى من السلطان مولاه فحينئذ فتحت ابواب مفاوضات جديدة لم يلق محمد على باشا ندحةعن التسليم بنتائج ا بغير شرط فارجع الاسطول العثماني الى الباب العالى وخرجت الجنود المصرية من سوريا وجزيرة كريت ولما تم كل ذلك طلب ممثلو الدول الاربع المشار اليهن من السلطان ان يعفو عن عامله ويسحب الذيل على ما كان منه ورفعت الى السلطان مذكرة بهذا الشائن صادرة عن موءتمر لندرة فاصدر السلطان خطين شریفین موءرخین فی ۱۳ شباط سنة۱۸٤۱ یثبت بهما محمد علی باشا فی ولاية مصر بطريقة وراثية واحتفظالباب العالي لنفسه بصفة كونه صاحب البلاد حق تسمية كبار رجال العندية في مصرمن قائد الحيش الاكبر حتى الامير الاى وتعهد الخديوي بان يحرى بموجب القوانين والنظامات العامة

انجاري العمل بموجبها في السلطنة وان يستمد التفويض من السلطان بزيادة قواته البرية والبحرية وصدر امر خاص فيما يتعلق بتنظيم الجزية وعلى هذه الصورة اصبح الوزير الانكليزي ناعم البال من جهة بلاد الهند مورد ثروة حكومته وبلاده ففازت سياسته وحل نفوذه محل النفوذ الروسي لدى السلطان وحفظ السلطنة العثمانية من التضعضع والتجزئة وكسر فرنسا كسرة ادبية موعلة ومهد في وجه حكومت السبيل لاحتلل القطر المصري في مستقبل الايام

ومند سنة ١٨٤٠ فصاعدا عدل محمد علي باشا عن المشاريع الخارجية المهمة لان النكبات الاخيرة اخمدت نيران مطامعه الملتهبة فقلل عدد جنوده وحصر اعماله في مزاولة الاشغال السلمية العائدة على بدلاده بالرقي والعمران وسنذكر ما كان من امره في الخطة الجديدة التي توخى انتهاجها مظهرين ما كان له من الصفات الشخصية فيسهل على القراء ابراز الحكم على ذلك الرجل المصلح الذي بلغ بالقطر المصري غاية لم يكن قد بلغها منذ عهد الفراعنة الاقدمين

### -7-

# صورة محمدعلي باشا الادبية = صفاته ومعايبه = حمايته للزراعة والتجارة = ترع النيل

سنة ١٨٣٩ بعد معركة نصيب ضرب نوط في فرنسا كتب عليه حول صورة الظافر «محمد علي مجدد مجد مصر» فلننظر الان هل تنطبق هذه الكتابة عليه وقد انقسمت اراءالمو، وتشعبت معتقداتهم فيه ف فمنهم من يرى فيه بطليموس جديدا احيااموات مصر ورمم ما تداعى من صرح مجدها ومنهم من يرى فيه متشرداخدمه الحظ وساعدته الاقدار وطماعا سفاحا لانانية قائده والظلم مرشده وعندنا انهم جميعهم قد بالغوا في حكمهم على محمد على باشا فالاولون لم يروا في جميع اعماله سوى حسنات والاخرون سيئات

وكان محمد علي باشا ربعة القامة بارز الجبين كث الحاجبين اسود العينين صغير الفم باسمه كبير الانف احمره قوي البنية يتهادى في مشيه ويتا نق في ملابسه ومع ذلك لم يكن في قصره شي مما يدل على بذخ المرازبة الاسيويين واسرافهم فكان حاجب واحد يقيم على بابه وكان يحضر المجلس وهو لابس ثوبه العسكري دون ان يكون متقلد االسلاح وكان مولعا بلعب البلياردو والشطرنج وكل يوم كان يلعبهما مع القناصل الاوروبيين او بعض ضباط الجند او بعض الجند و بعض الجنود

و كان شديد التأثر سريع الحدة يصعب عليه كثيرا التسلط على انفعالاته النفسانية الناجمة عن بعض الاسباب الفجائية و كثيرا ميا كان اصحاب الدسائس يتخذون ذلك الامر وسيلة يصيبون بها اغراضهم وماربهم و كان يهمه كثيرا ان يعلم ما يقوله عنه الاجانب لما كان عليه من شدة الغيرة على مجده وسو وده ولذلك كان يأمر بان تترجم له جميع اقوال الجرائد الاوروبية المتعلقة به و كانت صحيفة من صحف ازمير تنتقده بلهجة عنيفة حاملة عليه حملة شديدة فقال « افضل ان اعطي مليونامن الريالات ولا تكون هذه الجريدة قد ظهرت وانا المخطى ببقاء هذه الجريدة في عالم الصحافة فقد كان صاحبها ميالا الى اطرائي ولكنني لم احسن مجاملته »

و كان محمد على باشا في بدءامره اميا فتعلم القراءةوهو في الخامسة والاربعين من العمر على ان تعلمه الذي جاء متأخرا عن حينه كان يبين ما هو عليه من الجهل في بعض الاسئلة التي كان يلقيها · فذات يوم كانوا يطنبون في حضر ته بالصورة التي صنعها هوراس فرنه المصور المشهور عن نكبة الماليك فقال محمد على باشا « يستطيع هذا المصور ان يصنع صورة اخرى مماثلة لهذا مده الصورة عن نكبة بون ابرت للمماليك في مرسيليا »

وكان محمد على باشا معسداجته الطبيعية ذا خلق حاد يميل الى الاستقلال في الرائي وكثيرا ما كان يجري اموراما انزل الله بها من سلطان تدل على استبداد منكر ف ذات يوم رائى في حديقة قصره زهرة لطيفة من فصيلة الاضاليا فاعجبته كثيرا وامر البستاني ان يضع تلك الزهرة في صندوق وينقلها الى تحت الجميزة بجانب غرفته ليتمكن من روءيتها دائها فابدى البستاني له ملاحظته بان الزهرة تنوي اذامانقلت ولكنه لم يكترث للاحظته فاضطرذلك

البستاني المسكين الى الطاعة للامر ولما كان من الغد نظر محمد علي باشا الى الزهرة فوجدها ذابلة وقد حنت رأسهاعلى ساقها الطويل فامر البستاني ان يحضر لديه ويجلد بالسوط وبينا هم يجلدونه كان يقول ويامولاي لايمكنك ان تجعل النباتات تطيعك كما يطيعك البشر و بعد ان تفكر محمد علي باشا مليا في ذلك الامر امر بان يكفوا عن جلد البستاني ثم انه ارسل اليه هدية فاخرة

واذا كان هذا الخديوي قدبرهن في مواقف عديدة عن شهامة وعزة نفس شو كرم اخلاق واذا كان قد ابى ان يسلم الباب العالمي اللاجئين اليه واذا كان اليونانيون الذين في مصر قد صينت ارواحهم واعراضهم ومقتنياتهم وظلوا في مناصبهم في اثناء حملة ابرهيم باشاالى المورة فليس ذلك ناجما عن حب مجرد للنزاهة والمروءة

ونشر محمد علي باشا قانونا بنيت اركانه على الحرية ولكنه لم يوضع قط موضع الاجراء وكان من جملة موا د ذلك القانون مادة تقضي على عظماء البلاد وكبرائها ان يمتنعوا عن معاقبة ارقائهم بالموت وحدث بعد اذاعة هذا القانون بعشرة ايام ان مختار بك الذي كانت له اليد الطولى في وضع ذلك القانون و تبويب و تنظيم بنوده غضب على اعرابي مسكين كان متقيدا في خدمته فاماته تحت ضرب السياطوكان محمد على باشا يقول جهارا «ان رأس الفلاح لا يوازي شعرة من رأس التركي » ولم يكترث القوم في مصر للقانون الجديد بل ظلوا يعذبون الفلاحين بالاجر المحمي على النار ويغرزون المسامير في اذانهم ويشعونهم ضرب بالسياط وقد اطلق على محمد علي باشا من جراء تلك المظالم الحادثة في ايامه لقب « ظالم باشا »

ولم يكن محمد على باشا شديدانندين بلي كان كمواطنيه الالبانيين يتزيا بالدين في الظاهر ومع ما كان في القطر المصري من الوساوس الدينية المنتقلة من المتقدمين الى المتأخرين لم يحجم عن القبض على الحجاج عند عودتهم من البيت الحرام واجبارهم على الانتظام في سلك الخدمة الجندية ولم يكن شيء من الاشياء يصده عن جمع المال باية طريقة كانت فكان يقول «ان الشع بيجب ان يعامل كما يعامل السمسم اي ان يداس ويسحق ليخرج منه الزيت » وقد جرى على هذا المبدأ في جميع اعماله الادارية

وكانت مصر قد دخلت في حوزة الاتراك منذ عهد السلطان سليم الاول الذي افضى اليه الملك سنسة ١٥١٦ وهكذا انتقل مسند الخلافة الاسلامية من اخر خلفاء العباسيين المتوكل على الله الذي كان مقيما في القاهرة الى السلطان سليم والى خلفائه من بعده وكان السلطان سليم الاول اول من لقب من سلاطين ال عثمان بخليفة الاسلام الا ان الحكام الاتراك الذين كانوا يرسلون من القسنطينية الى القطر المصري لتولي الشوءون فيه لم يكن لهم من السلطة سوى الاسم ومن النفوذسوى الظل فان اصحاب الامر والنهي الحقيقيين في البلاد كانوا البكوات اوالماليك الذين كانوا يستنزفون خيرات البلاد ويعتصون دماء العباد ويحملونهم من المظالم اوقارا تنوء بهم فكانت جميع الاراضي للمماليك السنين لم يكونوايتر كون للفلاحين الارقاء سوى قسم بسير من نتاج اعمالهم وحاصلات اراضيهم يرد عنهم الموت جوعا

ولما جاء محمد على باشا وقبض بيديه على ازمة السلطة في بلاد مصر وخلف الماليك في ادارة الشوءون باشرقبل كل شيء الاستيلاء على جميع العقارات ولم يعوض على المغتصبة منهم الا بمرتب يسير يتقاضونه مدى الحياة.

ولما صار بهذا الاغتصاب الصاحب الوحيد لارض مصر فوض امرحراثتها وزراعتها الى الرعية معتبرا اياهم مزارعين ولما كان صاحبا للارض كان له ملء التصرف بها وكامــل الحرية بزراعتها كيف شاء ومن ثم صاريتدخل في امر زراعة ما يرتئيه ملائياويشتري حصة المزارعين بالاثمان التي يريدها • ولقائل ان يقول وكيف كانت تجري ادارة تلك الارض • فنجيبه انذلك كان امرا في غاية البساطةوالفلاح كان ينتظر صدور الاوامر اليه بما يجب ان يزرع به ارضه وهو حامل معوله اومنحن فوق محراته وعلى مقربة منه جندي تركى بيده سوط ولم يكن احديعلم اي نوع من الزرع يلقيه في التربة لنا خر ورود الاخبار من اوروبا على الخديوي عن اسعمار الحبوب في الاسواق وعن الاصناف التي تلائمه زراعتها اكثر من سواها. ويبنا الجميع علىحبلالانتظارواذابالنشرات التجارية قد وصلت وفيها الماع الى ارتفاع اسعار القطن فيبادر الخديوي لساعته الى اصدار الاوامر بتعميم زراعة القطن في جميع انحاء القطر وحينئذيسرع حكام النواحي الى اشعار نوابهم مامر الخديري وهوءلاء يبلغون الامرالي الاغاوات المذين يوعزون الي الجنود المقيمين بين الفلاحين بوضع الامر السامى موضع الاجراء وطريقة تبليغ الجنود الامر الى الفلاحين مخاطبتهم اياهم بلسان السوط على ظهورهم وترخيصهم لهم بمباشرةحراثةالارض وزرعها قطنا • ولا يقف الامر عند هذا الحد فان القطن نبات صيفي يحتاج الى الماء الذي تسقى به التربة بواسطة النواعير ولا تكون ادوات تلك النواعير المصنوعة من الخشب في حالة تمكنها من رفع المياه ففي الحال تجريحركة لتبليغ الحالة الحاضرة الى المرجع الاعلى فيرفع واقع الحال منالادني الى الاعلى بالتسلسل حتى

ينتهي الى دائرة الخديوي الخاصة · وهناك يقرر اعطاء الخشب والمسامير والحبال اللازمة لاصلاح النواعير

وتصدر نشرة بتوقيع حاجب الخديوي الاكبر تدل على المكان المودعة فيه تلك المواد وكثيرا مايكون الوقت قد فات حينما تصل المياه إلى المواضع المراد ريها ويكون القطن قديبس

ان الفــلاحين وان لم يكونو، اصحاب رقبة الارض لا ينجون من دفع الضرائب الباهظة الموضوعة على تلك الارض

وكتب احد المعجبين بالخديوي إن الضرائب كانت تتناول كل شيء فلم تكن تنحصر ببعض حاصلات الارض بل كانت تعم كل شيء وتوضع باسماء مختلفة واشكال متنوعة وتحول الى نضار كل ما تعشر عليه حتى ان عرق المسكين كان يتحول حتى اخر قطرة منه الى ذهب

وكانوا يدفعون الى المزارعين المساكين ما يصيبهم من نتاج الارض قراطيس مالية ليقبضوها من الخزينة الخديوية فيضطرون الى قطعها وخسارة ثلاثين او اربعين في المائة من قيمتها الاصلية ولم يكونوا يقدرون ان يبتاعواملابهسم اوادواتهما والمواد الغذائية الامن مخازن الحكومة باثمان باهظة جدا وكان محمد على باشا قد سن شريعة تقضي على جميع مقاطعات بلاده ونواحيها وقراها بالتكافل والتضامن من جهة دفع الضرائب للحكومة

واحتفر الخديوي على ضفتي النيل اقنية جديدة واصلح الترع القديمة ليزداد مقدار الاراضي المزروعة ويكثر خصبها · وعاد محمد على باشا الى ابراز فكرة بونابرت الى حيز العمل اي انه عاد الى انشاء الخزان العظيم عند فرعي النيل في رشيد ودمياط لرفع المياه اعلى من الذلتا وبناء سدود

OBBRAD GOOGLE

وترع يستطاع بواسطتها ان تسقى الاراضي بطريقة منظمة ومن جملة الاعمال الكبيرة التي باشرها الخديوي محمد علي باشا ترعة المحمودية الممتدة بين الاسكندرية والنيل وقد نجز بناءوها في عشرة اشهر سنة ١٨٢٠ وهاك فيها اثنا عشر الف عامل ويمكن انيقال ان هذه الترعة قد بذل من الارواح في سبيل بنائها اكثر مما بذل من المهج في سبيل فتح بلاد النوبة العليا والسفلى

ولم يكن ذلك الخديوي الداهية يشاء أن تظل بلاده مضطرة الي استجلاب حاجاتها من الخارج فانشأ المعامل والمصانع والمختبرات والمعاهد جريا على ما هو جار عنــد الشعوبالمتمدنة • وانفق من سنة ١٨٢٥ الى سنة ١٨٣٠ اربعة عشر مليونا من الفرنكات ثمنا للمواد اللازمة لتلك المعامل والمصانع ولما كان موقعها فيجهات مختلفة من الصعيد والذلتا وخصوصا في القاهرة وضواحيها كانت تضم من العملة نحوا من اربعين الفا الا ان معظم تلك المعامل والمصانع لم تكن تأتي بالفائدة المطلوبة لان الشعب المصري لا يميل ابدا الى الصناعة • وكان الخــديوي محتكرا صــادرات القطر المصري برمته وكان يجنى منوراء ذلك ثمار المنافع الوفيرة ولاسيها عندما يعلم المرء الاثمان التي كان يدفعها عند ابتياعه من الفلاحين حاصلات ارضهم ونتاج مواشيهم والاثمان التي ببيعها بها للاوروباويين فكان يشتري جلد الحاموس مثلا بخمسة وعشرين قرشاويسعه نبائة ونجسة وعشرين قرشا ويشتري قنطار البن بثلاثائـة قرش وببيعه بضعف هـذا الثمن • وقنطار القطن بائتي قرش ويبيعه بستمائةقرش وهلم جرا ٠ فهو الذي يحدد اسعار ألبيع واسعار الشراء فيخفض الثاني كيف شاء ويرفع الاول بقدر استطاعته ولم یکن من مسیطر علیه او مزاحمله و کانوا یقدرون ربحه السنوي من وراء تلك التجارة بثلاثین ملیون فرنك

ذكرنا موارد ثروة الخديويوقدبقي علينا ان نبين طرق استعاله لهـــا والجهات التي كان يصرفها فيها





اسمعيل باشا

#### -- V-

#### الجيش = الاسطول = المدارس

لا يخضع الشرقيون الا للقوة • فكان المبدأ الما تورعن الاقدمين « وترعاهم بعصا من حدید » ینطبق علیهم فی کل جیل وکل عصر وقد عرف محمد على باشا سر هذا المبدأ وادرك ان امتن عضد يستطيع الاستناد اليهلقضاءلبانته من الاصلاحات التي كان ينوي ادخالها الى بلاده كان الحصول على جيش منظم فارادالخديوي ان ينشىء جيشا وطنيا بدلا من المماليك الذين لم يكونوا سوى ارقاء جيء بهم في حداثتهم من البلدان البعيدة ودربوا على خرض غمرات الحروب · اجل أن الامر الذي توخاه كان غريبا في بابه محنوفا بمصاعب يعز تذليلها فان القوم في الديار المصرية لم يكونوا قد شاهدوا من قبل فلاحامرتديا الثوب العسكري الا ان شدة صريمة الخديوي وقوة عزيمته جعلتاه يخفض من خيلاء رعيته ويخضع تمردها ويزيل ما كان يخامرها من الاوهام الواهية وكانت طريقة التجنيد في مصر مماثلة كل المماثلة لطريقة صيب الخيول البرية في غابات امريكا ٠ فالحنود يوممون القرى ويحيطون بهاثم يدمقون على الفلاحين ويوثقونهم ويسوقونهم امامهموعيالهم تسيروراءهم ذارفة الدموع

وقد بلغ عدد الجيش المصري بهمة الكولونيل سيف الفرنساوي الذي صار فيما بعد يدعى سليمان باشا مائة وثمانين الف مقاتل وجميعهم منظمون

على قواعد الفن الحربي كافضل الجيوش الاوروبية بادارة ضباط من الاتراك

ولم يكن انشاء الاسطول المصري يخلو من التعجب ولاسيما في مشل تلك البلاد السائد فيها الجهل والعادات القديمة السخيفة فان مهندسا من مهندسي البحرية الفرنساوية يقال له المسيو دى سيريزي صير ساحل الاسكندرية الذي يصعب دنو السفن منه مسلحة منيعة وفي ٣٠ حزيران سنة ١٨٣٧ خرج من تلك المسلحة سبع سفن من الطبقة الاولى وسفينتان من الطبقة الثانية وثماني عشرة سفينة اخرى مختلفة الطراز ومركب بخاري وكان في ذلك الاسطول ١٤٦٠ مدفعا و ٢٠٢٧٢ بحارا

وكانت تلك المنشآت الحديثة محركا لجمود الافكار وخمود الهمم وخمسول القوم في القطر المصري في في القطر المصري في الناء الخاصة من كل حدب وصوب واما ابناء العامة فقد سيقوا جبرا اليها لان الخرافات السائدة على عقول العامة كانت تجعلهم ينفرون من كل شيء جديد وظلت الحكومة الخديوية مدة طويلة تجري الرزق على طلبة مدارسها ترغيبا وتنشيطا لهم ليشابروا على تحصيل العلم برغبة واختيار

وابتداً محمد علي باشا نفسه بتنشيط الرعية لاحراز العلم بتعلم القراءة وهو في الخامسة والاربعين من العمررجاء الاير ى احدا يا نف من تلقي العلم وادخل ثاني انجاله الى المدرسة البحرية ومع ذلك لم يكن محمد علي باشا من بعض الجهات كثير الاكتراث للتعليم والمدارس فسنة مدرسة اللغات ثلاثة شبان من ابرع الطلبة وانتدبهم لان يكونوا طباخين في قصره وسنة ١٨٤٠ انشاء طبيب من مرسيليا يدعى

كلوتبك مدرسة للطب والجراحة في مكان يقال له ابو زابل سعال وبعد عشر سنوات نقلت الى لقاهرة وقد كان ذلك الجهد الذي بذله محمد علي باشا لاعادة الحياة الى الجسم الذي فقدها منذ مدة طويلة معتبرا في انظار المسلمين المتعصبين جهادا يقارنه الكفر لمناوأة ارادة الحق سبحانه وتعانى و كثيرا ما كانوا يضطرون في المستشفيات الى ربط بعض المرضى باسرتهم واجبارهم على رغم منهم الى الرضى بالتداوي لاعتبارهم ان ذلك الامر من الاعمال لشيطانية ولم يكن نفور الناس من الانتظام في سلك الجندية يقل عن نفور المرضى من المعالجة

ولو شئنا تعداد ما اتاه محمدعاي باشا من الاعمال الخطيرة في القطر المصري لادى بنا نفس الكلام الى مدى بعيد ولاقتضى ذلك الامر تحبير صحائف كثيرة ولكننا نقف عند هذاالحد ونكتفي بان نبين للقارىء ما مر بيانه ان محمد علي باشا يستوجب ان يطلق عليه الناريخ اسم معيد الحياة الى مصر ومجدد مجدها و كان هذاالخديوي اسعد حظا من مولاه السلطان محمود الثاني اذ انه تيسر له ان يجري ما شاءه من الاصلاح دون ان يقوم في وجهه مثل العقبات التي قامت في وجه ذلك السلطان والسبب في ذلك ان مصر لم يكن فيها كما كار في تركيا في ايام السلطان محمود ومزقتها براثن الفتن ولم يكن في مصر تقاليد قديمة يعتصمون باهداب ظلها ومزقتها براثن الفتن ولم يكن في مصر تقاليد قديمة يعتصمون باهداب ظلها ولا ماض مجيد يفاخرون به بل كان ثنت شعب اسلامي يقدر بنحو خسة ملايين نفس تسلط عليهم زعيم وساقهم على هواه بعصا من حديد وقد عالج محمد علي باشا ان ينشى من المصريين شعبا بنفس الذرائع التي

تذرع بها السلطان محمود الثاني و فكلاهما فصد ان ينفخ روحا جديدة في جسم هامد كاد البلى يعبث بهوكادت الاوهام والتقليد تصيره اثرا بعد عين وقد احرز محمد على باشا افضلية لم يحرزهامولاه السلطان فاختار من الاوروبيين اختصاصيين يعاونونه على اجراء الاصلاح الذي كان يبتغي اجراءه وكان محمد على باشا يقول « ان محمودا لبس الزي الافرنجي وعملت ولكنه ظل يعمل برأس تركي وانا بقيت لابسا الزي التركي وعملت برأس افرنجي » وهذه العبارة تكفي لوصف هذين الرجلين وصفا جليا وتبين السبب الذي من اجله ثبت بعد موت محمد على معظم المنشات التي تمت في ايامه



#### =\

## انشآء مدينة الخرطوم = وفاة محمد علي باشا

ذكرنا قبلا ان حوادث سوريا ومالقيه محمد علي باشا من الفشل في بعثته التي قادها اليها نجله ابراهيم باشاالمشهور وقفت سدا منيعا في وجهمطامعه ومنذسنة ١٨٤٠عدل عن ركوب مركب المشاريع العظيمة الخارجية حتى انه لم يعد يفتكر بالسودان الاحين يعوزه المال فيعمد الى استجلابه منها وكان ذهب النيل الازرق شغلا شاغلا له فصحت عزيمته على الذهاب بنفسه ومعه جماعة من المهندسين والمعدنين الى وادي طومات التي كان يعتبرها دائما كنزا لبلاده الا ان احباط مساعيه وخيبة اماله وزيادة نفقات استخراج التبر عن قيمة المستخرج منه لم تأته بالفائدة التي كان يتوخاها ومع ذلك لم تزايل مخيلته تلك الاوهام الفارغة.

واذا لم يكن محمد علي باشاقدادرك ضالته المنشودة من رحلته الى السودان من جهة استخراج القناطير المقنطرة من النضار فانه اتى امرا جليلا وهو انشاء مدينة الخرطوم وقد عين الخديوي موقع عاصمة السودان الجديدة عند ملتقى النيلين في اجمل موقع في الدنيا وعند مدخل الطريقين النهريين اللذين يمكنان من الصعود الى بطاح بلاد الحبشة او التوغل في افريقيا الاستوائية عند طرف ذلك الطريق المائي وذلك الجسر العظيم الممتد فوق بحر من الرمال والمنتهى في الاسكندرية والقاهرة والرابط عالما لا يزال نصف

مجهولا بالعالم القديم والشعوب المتسكعة في ظلمات الجهل بالشعوب المستنيرة بمصابيح الرقي والعمرانوسنة ١٨٣٠ لم يكن سوى كوخ حقير في الموضع الذي شيدت عليه فيما بعد مدينة ما عتمت ان مارت في مدة وجيزة تضم عشرات الالوف من السكان

وكان لفتح السودان نتيجة اخرى علمية كان العلماء منذ الازمنة القديمة يديرون رحى ابحاثهم عليها اي معرفة ينابيع النيل فان هذه القضية المهمةانتهى الى حلها المهندسون الذين قدموا معالخديوي او كادوا ينتهون من حلها . بطريقة كان من ورائها فائدة تذكر في عالم العلم

وكانتقوى ذلك الفاتح الداهية قد رزحت تحت اثقال الشيخوخة والمشاق الكبيرة الناجمة عن وفرة الاعمال

وفي شهر تموز سنة ١٨٤٦ شخص محمد علي باشا الى عاصمة السلطنة العثمانية ليوعدي لمولاه السلطان مايجب عليه من الاكرام والاحترام والاخلاص فاستقبل في القسطنطينية استقبالا حافلاجدا يليق بالملوك ويدل على ما كان لذلك الرجل من المنزلة العالية عندالسلطان وكبار رجال حكومته ولكن ما لبثت الاحوال ان تبدلت واصبح مقامه في العاصمة موعلا حتى انه احب التعجيل في مغادرتها والابتعاد عنها والسبب في ذلك ان محمد علي باشا الذي طبقت شهرته الافاق وامتدصداها في جميع الانحاء كان كالمعيدي فلم يكد عظماء الدولة يدنون منه ويخالطونه ويرون فيه شيخا ها اكل الدهر عليه وشرب ونقضت مرته الايام حتى ارتفع برقع الوهم عن اعينهم وشاهدوا الحقيقة واستبدلوا التعظيم بالتحقير ولم يائفوا من جعلهم الياه يشعر بما كانوا يفتكرون به عنه وماعتم السلطان ان اظهر له البرودة وما

لت رجا لحكومته ان عالنوه بالقحةفلم ير ذلك الشيخ الجليل بدا من الاسراع في العودة الى مصر وقدتولاه القنوط وعبثت به الكاتبة والم بــه الضعف وكان اخر عمل مجيد اتاهالخديوي محمد على باشا في حياته الطويلة تراءًسه الحفلة التي جرت في ٩ نيسان سنة ١٨٤٧ بحضور القناصل واربعين الفا من المتفرجين وبينقصف المدافع لوضع الحجر الاول من خزان النيل • ومنذ ذلك الحين لم يعد لهمن شغل شاغل سوى الاهتمام بالاسفار وبركوب مركب الرحلات وفي شهر شباط سنة ١٨٤٨ برح فجأة القاهرة منحدرا الى الاسكندرية ومنها امتطىمتن البحر ميم.ا جزيرة مالطة ثم فصل عنها منطلقا الى نابولى فاستقبل فيهااستقبالا حافلا للغاية • وبينا هو في تلك المدينة انتهى اليه نبأ فتنة شهر شباطالتيجرت في فرنسا وسقوط الملك لويس - فيليب ء نالعرش فحينتذ جاشت في صدر الخديوي مراجل الغضب وقال من المقتضى على جميع العهال والملوكوالاقيال ان يكونوا متكافلين متضامنين وجعلته الدعوى ينادي بانه سيزحف في مقدمة جيوشه على مرسيليا ليفتح فرنسا ويعيد الى سريرها لويس فيليب صديقهوحليفه • فعلم جميع الــذين كــانوا يسمعونه يفوه بمثل ذلك الكلام ان تلك الصدمة التي اصابته على اثرسقوط لويس فيليب اجهزت على ما كان قديقي له من العقل

وفي ٢٧ اذار ركب خديوي مصر الباخرة الفرنساوية « الاسكندر» وعاد الى مصر وهو على جانب عظيم من ضعف الجسم والعقل ولما بلغ الاسكندرية لم يقو على مغادر تهالاشتداد وطائة العلة عليه فنزل في سراي راس التين على شاطى البحرولم يعد في رأسه ذرة من العقل وفي شهر تشرين الاول نقلوه الى القاهرة ووضعوه في قصر شبرا

وفي ٢ آب سنة ١٨٤٩ حانت منية ذلك الرجل العظيم فلفظ انفاسه المعدودة وهو في الثمانين من العمر فارق محمد على باشا هذه الدنيا دون ان يكترث احد لوفاته لان القوم كانواينتظرون مثل ذلك الحادث وبعد وفاته يبومين احتفاوا في القاهرة بمناحته احتفالا فخماً للغاية يليق بمقامه وقد حفن تحت قبة الجامع المشهور الذي شيده



#### = 4 -

### ما جرى في مصر بعد محمد علي باشا

سبق لنا القول ان الاحوال قضت على الباب العالمي بترك حكومة القطر المصري الى محمد علي باشا وسلالته بطريق الوراثة ولم يبق لحكومة القسطنطينية سوى حقوق السيادة الاسمية وتنصيب بعض الما مورين الكبار واصبح الخديويون منذ ذلك الحين يتصرفون في البلاد تصرف الملوك المستقلين

وعبرت مصر في عهد خلفا محمد علي باشا الاولين دورا من المجد الحقيقي فكان العلما الفرنساويون ينقبون عن اثار الفراعنة القديمة ويعنون بدراسة تاريخ المجيد · فماريت بكاكتشف هياكل سيرابيس سنة ١٨٥١ وانشأ متحف بولاق واحرز فردينان دي لسبس معاضدة عزيزي مصر سعيد باشا واسمعيل باشالانشاء ترعة السويس

واقتضى ذلك المشروع الخطيرعشر سنوات «١٨٦٩ –١٨٦٩» ومبلغا عظيما من المال وقد دشنت الترعة في ١٧ تشرين الثاني سنة ١٨٦٩ الامبراطورة اوجيني قرينة نابوليون الثالث عاهل الفرنساويين وبعد ذلك المحادث من اهم الحوادث في التاريخ المعام ولا يخفى ان التجارة كانت قد تحولت عن البحر المتوسط بعد اكتشاف خريستفورس كولمبوس لامريكا فاصبح ذلك البحر الطريق الواصل بين أوروبا والهند والشرق الاقصى وقد كان ذلك المشروع بمثابة عودة الحياة الى مصر بعدما كادت تفارقها ولكن لم

يكن ذلك الامر لفائدةالدولة العثمانية ومعلوم ان سكان مصر ليسوا من الاتراك وهي تذكر انها في القرون المتوسطة كانت على جانب عظيم من اليسر والاقبال والخصب حين كان يخفق في ارجائها لواء الدولة العربية وما قلناه عن القطر المصري يمكننا قوله عن البلاد العربية والقطر السوري وبلاد ما بين النهرين واصبحت مصرفي ذلك العهد عاصمة سلطنة عظيمة وقد تمكن ضابطان انكليزيان يقال لاحدهما سبيك وللاخر بايكرمن انجاز حل مسائلة ينابيع النيل وذلك من سنة ١٨٦٨ الى سنة ١٨٦٤ واراد اسمعيل باشا ان ينشر لواء سلطته فوق تلك الاقاليم المكتشفة حديثا وفي بضع سنوات اصبحت بلاد السودان الشرقية والوادي الاعلى لذلك النهر الكبير ولاية مصرية تمتد الى خط الاستواء ولم يه ض على مصر عصر من العصور حتى في عهد الفراعنة انفسهم بلغت فيه من السطوة ما بلغته في عهد العزيز اسمعيل باشا (١٨٧٣)

وسكر اسمعيل باشا بخمرة العظمة فاضاع التعقل والاعتدال واراد ان يجعل القاهرة عاصمة تليق بسلطنة كبيرة فباشر فيها اعمالا جسيمة غيرت وجهها كل التغيير وفي الوقت عينه ساقت العجز على مالية الحكومة المصرية فاضطر الخديوي الى بيع ٢٠٠٠ ١٧٦سهم كانت له في ترعة السويس فابتاعتها منه انكلترا بمائة مليون فرنك ومنذ ذلك الحين صارت بالاشتراك مع فرنسا ذات نفوذ عظيم على مالية مصر

ثم ان سياسة اسمعيل باشا الما ليةعادت الى اقسلاق خواطر دائنيسه الاوروبيين فاجبرته فرنسا وانكلتراعلى تعيين مراقبيه نماليين هما المسيو كدي بلينيسر والسير ريفرس ويلسون اللذان ادخلا البتوفير والترتيب على

ميزانية الحكومة المصرية · وما مكث اسمعيل باشا ان استثقل وطا تمراقبتها عليه ففصلها في اول نيسان سنة ١٨٧٩ ففاوضت فرنسا وانكلتر االدولة العثمانية مفاوضة عنيفة اللهجة افضت الى خلع اسمعيل باشا واستبداله بابنه توفيق وحينتذ عاد بالمراقبان الماليان الى منصبها

وكان في اثناء ذلك ان قدتاً لف في مصر حزب وطني شديد النفوذ بزعامة عرابي باشا وغايته انقاذالبلاد من كل نفوذ اجنبي وتقرير استقلالها فاصلى ذلك الحزب الاوربيين حربا ادبية وتجارية ومالية فاضطر معظمهم الى مهاجرة البلاد وذاق الذين بقوا فيها مرارة الهوان

وعادت فرنسا وانكلترا الى التداخل في شوءون مصر وارسلتا من لدنهما اسطولا مشتركا الى الاسكندرية فكان من وراء وصوله الى ذلك الثغر هيجان شديد في الشعب وفي ١١حزيران سنة ١٨٨٢ حدث اقتتال في حي من احياء تلك المدينة بين المصريين والاور بيين فهجم الاولون على الاخرين واوسعوهم ضرب واثخنوهم جراحا ونهبوا بيوتهم فالتجا فريق كبير منهم الى السفن الانكليز بة والفرنساوية وحينتذ شرع عرابي باشا يقيم الاستحكامات حول الاسكندرية

وفي ٥ تموز اشعرت الحكومة الانكليزية الحكومة الفرنساوية بانها فوضت الى الاميرال بوشان سيمور ان يوجه الى المصريين بلاغا اخيرا ليتوقفوا عن تشييد تلك الاستحكامات وتهيئة معدات الدفاع واذالم ينعنوا لمنطوق ذلك البلاغ اضطر الى اطلاق القنابل على استحكاماتهم وسائلها عما اذا كانت قد انفذت مثل ذلك البلاغ الى الاميرال كونراد ٠ فاجابتها بالنفي وصرحت بانها تا بى الاشتراك في مثل ذلك البلاغ وفي التدابير العنيفة التي

تدبرتها انكلترا حتى ان مجلس النواب الفرنساوي لم يرخص باحتلال ترعة السويس احتلالا عسكريا

وفي ١٠ تموز ارسل البلاغ الانكليزي الى الحكومة المصرية فلم تجاوب عليه بشيء وفي ١١ منه عندالساعة السابعة صباحا بدأوا باطلاق المدافع على مدينة الاسكندرية ولم يك عير القليل حتى صمت افواه المدافع في الاستحكامات المصرية التي كانت تقابلها بالمثل وعند الساعة الرابعة ونصف الساعة دخلت المرفأ مدرعتان انكليزيتان واحتل المدينة جنود انكليز وعادت السكينة الى مجاريها والامن الى نصابه

واجتازت بوغاز السويس جنود اخرى بقيادة السير غارنت ولزلي ٠ كوبددوا بسهولة شمل جيش عرابي باشا في موقعة التل الكبير في ١٣ اليلول، وبعد يومين دخلوا القاهرة ومنذذلك الحين حتى يومنا هذا لا يزال الانكليز محتلين القطر المصري

ولم يتمكن الانكايز في مدة قصيرة من الاستيلاء على البلاد المصرية كلما اذ انه في الحين الذي كان فيه الحزب الوطني المصري قاء تألف لمناوأة التدخل الاجنبي كان التجار الوطنيون الذين يزاولون النخاسة في السودان مضطربي البال من ازدياد النفوذ الاوروبي في بلادهم والتف حولهم بعض القبائل للانتصار لهم وقام رجل نوبي من دنكله يقال له محمد احمد وادعى المهدوية فتألبت حوله جماعة ممن يذهبون مذهبه ويرون رائيه وناصره زعماء السنوسيين فدعا الناس الى الجهاد وكان قبل ذلك الحين معتزلا عن معاشر البشر ومقيما في جزيرة صغيرة في النيل وكانت عندهم تفوح أمنه رائحة القداسة

فارسلت الحكومة المصرية جنود المقاتلته فظفر بهم وقطع نظامهم ولما رسخت اقدام الانكليز في القاهرة سيروا بعوثا لمحاربة المهدي فاصابها ما اصاب الجنود المصرية من قبلها واحاطت عصابات عديدة من انصار المهدي بغردون باشا المنفذ الى الخرطوم لتولي قيادة الحملة المصرية ولم تتمكن النجدة المرسلة لخلاصه من الوصول اليه قبل فتك اعدائه به فان الاهلين خانوا الجنود المصرية الانكليزية وكان ذلك سنة ١٨٨٥

وبقيت بلاد السودان ردحا من الزمان في ايدي النخاسيين وكان من وراء ذلك الامر عذر للحكومة الانكليزية لبقائها قابضة بايديها على ازمة الشوءون في القطر المصري فلم تبادر الى الاهتمام اهتماما كافيا بضرب المهدوية الضربة القاضية لئلا تفلت من قبضتها تلك الذريعة التى تذرعت بها

وكان بعد اذلك ان قد هدأ تالافكار بعد ذلك الغليان الصناعي وعمدت فرنسا صاحبة الامر والنهي في الكنغو السفلى الى تجييز بعثة بقيادة اليوزباشي مرشان فوضت اليهااجتياز افريقيا من المحيط الاتلانتيكي الى البحر الاحمر قاطعة وادي النيل في السودان وبلاد فاشودا فقلقت خواطر انكلترا من المقاصد السرية المخبأة وراء ذلك المشروع واستأنفت باسم الحكومة المصرية فتح السودان المصري فاقتضى ذلك الامر ثلاث سنوات من الزمان انفق في اثنائها مبالغ جسيمة من المال وسفكت فيها دماء غزيرة وقد تولى قيادة الجيوش فيها كتشنر باشا او اللرد كتشنر وسنة دماء مزيرة وقد تولى قيادة الجيوش فيها كتشنر باشا او اللرد كتشنر وسنة ١٨٩٨ طرد المهديون من دنكله وسنة ١٨٩٨ من بربر وفي اول ايلول سنة

المهديون واخينت منهم الخرطوم وتقوضت اركان سيادتهم

ووصل اليوزباشي مرشان مع رجاله الى فاشودا فقامت الحكومة الانكليزية باسم مصر التي كانت قد استولت على تلك البلاد مدة طويلة بعدافتتاحها لها منذ ٢٥ سنة وطلبت الى فرنسا الخروج من فاشودا فلم تشأ الحكومة الفرنساوية ان تباشر حربا طاحنة في مثل تلك الاحوال واوعزت الى بعثة مرشان ان تغادر فاشودا فامتثلت للامر وواصلت اكتشاف الاراضي حتى انتهت الى اوبوك والبحر الاحمر بعد ان اجتازت بلاد الحبشة

ورمم على يد انكلترا ما تداعى من صرح الدولة المصرية ولا ينبغي الاغفال عن مطامع الحزب الوطني المصري وهمته وتذكره اعمال عرابي باشا وما يجريه من الاعمال الداعية الى استقلال مصر وما يلقاة من التشجيع بعد نجاح فتيان الترك في عاصمة السلطنة العثمانية لان مصرا لا تزال معتبرة ولاية من جملة الولايات الخاضعة للدولة العثمانية والحاصلة على بعض الامتيازات تحت ولاية حكام من سلالة محمد على باشايتوارثون الحكم فيها خلفا عن سلف



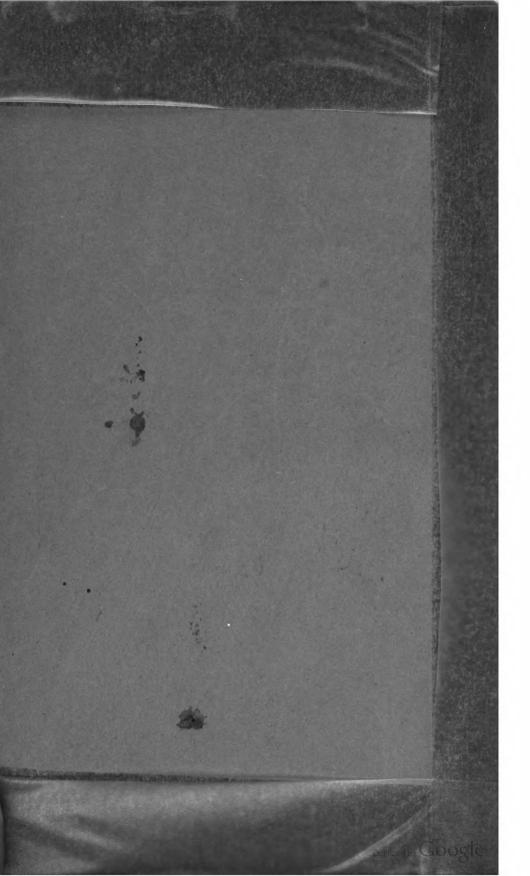

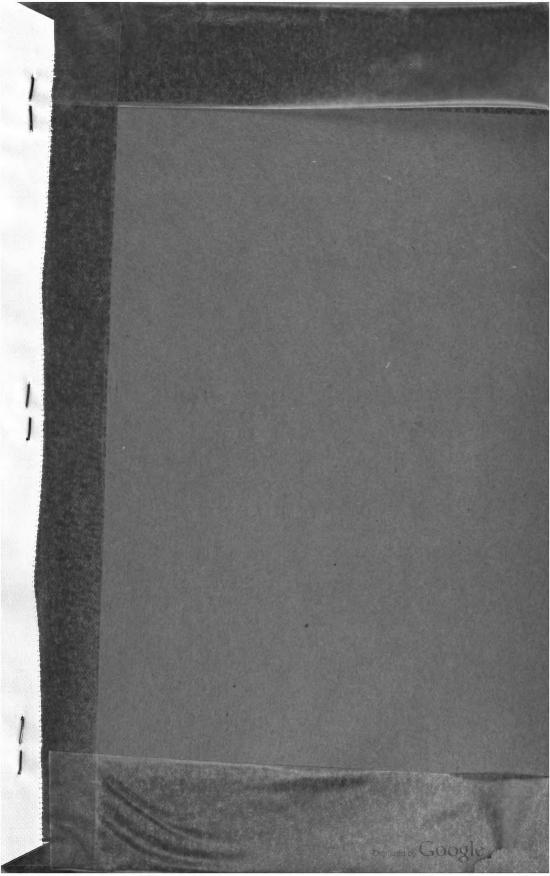

LIBRARY
OF
PRINCETON UNIVERSITY

Digitized by Google